## عزيز المنال وفتح باب الوصال راتب

سيد نا العلم النبراس القطب الربانى طيب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس

رضي الله عنه ونفعنا به آمين

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، اللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، الحُمْنِ الرَّحِيْمِ، الحُمْنِ الرَّحِيْمِ، الحَمْنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الصَّرَاطَ الْمُعْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِيْنَ. آمِيْن.

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ، هُوَ اللهُ الَّذِيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّمْنُ الرَّحِيْمُ، هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الجُبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ، هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ، هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ للهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اللهَ مَافِي السَّمَاوَاتِ لَهُ الأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحُكِيْمُ.

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (٣×)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شرِّ مَا خَلَقَ (٣×) بِسْمِ اللهِ الَّـذِيْ لاَ يَضُـرُ مَعَ اللهِ شَـيْءُ فِي السَّـمِيْعُ الْعَلِـيْمِ اللَّرْضِ وَلاَ فِي السَّـمَاءِ، وَهُـوَ السَّـمِيْعُ الْعَلِـيْمِ (٣×)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (١٠×)

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ (٣×)

بِسْمِ اللهِ تَحَصَّنَا بِاللهِ، بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْنَا بِاللهِ (٣×)

بِسْمِ اللهِ آمَنَّا بِاللهِ، وَمَنْ يُـؤْمِنْ بِاللهِ لَا

خَوْفٌ عَلَيْهِ (٣×)

سُبْحَانَ اللهِ عَـزَّ الله، سُبْحَانَ الله جَـلَّ الله (٣×)

سُبْحَانَ اللهِ وَبْحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ (٣×) سُـبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (٤×)

يَا لَطِيْفاً بِحَلْقِهِ، يَا عَلِيْماً بِحَلْقِهِ، يَا خَبِيْراً بِحَلْقِهِ، وَا خَبِيْراً بِحَلْقِهِ، أَلْطُفْ بِنَا يَا لَطِيْفُ يَا عَلِيْمُ يَا خَبِيْرُ (٣×) يَا لَطِيْفاً لَمْ يَزَلْ، أَلْطُفْ بِنَا فِيْ مَا نَزَلْ، إِنَّكَ لَطِيْفٌ لَمْ تَزَلْ، أَلْطُفْ بِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ (٣×) لَطِيْفٌ لَمْ تَزَلْ، أَلْطُفْ بِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ (٣×) لَطِيْفٌ لَمْ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلهَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلهَ إِلهُ إِله

مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ . حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (٧×) اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ (١١×). أَسْتَغْفِرُ اللهَ (١١×)

تَائِبُوْنَ إِلَى اللهِ (٣×). يَااللهُ بِهَا يَااللهُ بِهَا يَااللهُ عِمَا يَااللهُ عِمَا يَااللهُ اللهُ اللهُ

غُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْشَفَا إِلاَّ وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا الْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَتَطْمَئِنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ، أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهُ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهِ اللهِ تَطْمَئِنُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْ أَنَّهُ:
لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (٣×)
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

الْفَاتِحَةَ إِلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَحَبِيْنِنَا وَشَفِيْعِنَا رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَنْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ بِأَنَّ الله يُعْلِى دَرَجَاتِهِمْ فِي الجُنَّة، وَأَنْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ بِأَنَّ الله يُعْلِى دَرَجَاتِهِمْ فِي الجُنَّة، وَيَنْفَعُنَا بِبَرَكَاتِهِمْ وَأَسْرَاهِمْ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَنَفْحَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَيَجْعَلُنَا مِنْ وَنَفَحَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة، وَيَجْعَلُنَا مِنْ

حِزْهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَأَنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَتَوَفَأَنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمْرَهِمْ. بِسِرِّ الْفَاتِحَة.

الْفَاتِحَةَ إِلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا الْمُهَاجِرِ إِلَى اللهِ أَحْمَدَ بْنِ عِيْسى، وَسَيِّدِنَا الْفَقِيْهِ الْمُقَدَّمِ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٌّ بَاعَلُوى وَأُصُوْلِهِمَا وَفُرُوْعِهِمَا وَجَمِيْع سَادَاتِنَا آلِ أَبِي عَلَوِي وَذَوِي الْحُقُوْقِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْن، أَنَّ اللهَ يَغْفِرُهُمُ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْلِى دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ وَيَنْفَعُنَا بِبَرِّكَ المِّمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَأَنْ وَارِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَنَفَحَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِسِرِّ الفاتحةِ. الْهَاتِحَــةَ إِلَى رُوْح سَــيِّدِنَا وَحَبِيْبِنَــا وَبَرَكَتِنَــا صَاحِبِ الرَّاتِبِ قُطْبِ الْأَنْفَاسِ الْخَبِيْبِ عُمَرَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّاسِ ثُمَّ إِلَى رُوْحِ الشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ

عَبْدِ اللهِ بَارَاسُ وَأُصُوْلِهِمَا وَفُرُوْعِهِمَا وَذُوي عَبْدِ اللهِ بَارَاسُ وَأُصُوْلِهِمَا وَفُرُوْعِهِمَا وَذُوي الحُقُوقِ عَلَيْهِمَا أَجْمَعِيْنَ أَنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ وَيُعْلِي وَرَجَاتِهِمْ فِي الجُنَّةِ، وَيَنْفَعُنَا بِبَرَكَاتِهِمْ وَلَعْلِي وَيَنْفَعُنَا بِبَرَكَاتِهِمْ وَلَعْلِي وَيَنْفَعُنَا بِبَرَكَاتِهِمْ وَلَعْرَوهِمْ وَنَفَحَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَأَنْوَارِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَنَفَحَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدَّيْنِ وَالدِّرَةِ. بِسِرِّ الْفَاتِحَة .

أَلْفَاتِحَةَ إِلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا الْإِمَامِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِلْفَقِيْه، وَإِلَى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَشَيْخِنَا الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ الْحَبْرِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ الْحَبْرِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ الْمُقَيْه، وَنَحْلِهِ سَيِّدِنَا وَشَيْخِنَا الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ الدُّكْتُوْرِ الْحَبِيْبِ اللهِ بْنِ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ الدُّكْتُوْرِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ الْحَبْرِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأُسْتَاذِ الْإِمَامِ الْحَبْرِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْتَاذِ الْإِمَامِ الْحَبْرِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَسْتَاذِ الْإِمَامِ الطَّاهِرَةِ التَّقِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ عَبْدِ اللهِ الْقَادِرِ بِلْفَقِيْه، وَزَوْجَتِهِ الطَّاهِرَةِ التَّقِيَّةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ الشَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّوْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُامِ الْعَلْمِورَةِ التَّقِيَّةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرَيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّرِيْفَةِ السَّوْدِ اللهِ الْمُعْلِيْفِيْدِ اللهِ الْعَلَامِ اللْعَلَيْدِ اللهِ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ السَّتَادِ اللْعَامِ الْعَلَيْدِ اللهِ الْعَلَامِ اللْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلَيْدِ اللْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ الْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلْمَ الْعَلَامِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ اللْعَلْمِ اللْعُلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

لْوَلِيَّةِ أُمِّ هَانِي بِنْتِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَقِيْل، وَبنتِهِ الْعَالِمَةِ التَّقِيَّةِ الشَّهيْدَةِ الشَّريْفَةِ الْوَلِيَّةِ فَاطِمَةَ وَابْنِهِ الْعَلاَّمَةِ الْحَبِيْبِ مُحَمَّدِ إِبْنِ سَمَاحَةِ الْأُسْتَاذِ الإمَامِ الْحَبْرِ الْقُطْبِ الْحَبِيْبِ عَبْدِ الْقَادِرِ بِلْفَقِيْه، وَالْخُبَّابَةِ عَفِيْفَةِ وَالْخُبَّابَةِ عَلَوِيَّةِ بِنْتِ الْحَبِيْبِ مُحَمَّدِ الْمِسَاوَى وَإِلَى رُوْحِ التَّقِيَّةِ الشَّهِيْدَةِ الشَّرِيْفَةِ الْعَالِمَةِ الْحَافِظَةِ الْوَلِيَّةِ زَهْـرَاءَ بِنْـتِ الْحَبِيْـبِ أَبِي بَكْـر السَّقَّافِ وَإِلَى رُوْحِ التَّقِيَّةِ الشَّهِيْدَةِ الشَّرِيْفَةِ الْعَالِمَةِ الْوَلِيَّةِ فَطُوْم بِنْتِ أَحْمَدَ بِلْفَقِيْه وَإِلَى رُوْح الْحَبِيْبِ مَهْدِى بْنِ عَيْدَرُوْسِ بْنِ شَيْخ أَبِي بَكْرِ بْن سَالِم وَإِلَى رُوْح الْحَبِيْبِ عَلِى الْجُفْرِيْ وَالْخُبَّابَةِ زَيْنَة وَأُصُوْلِهِمْ وَفُرُوْعِهِمْ أَنَّ اللَّهَ يُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجُنَّةِ

إِلَى أَعْلَى الْعِلِّيِّ بِنَ بِجِوَارِ النَّبِيِّ بْنَ وَالصِّدِّ يْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَيَنْفَعُنَا بِبَرِّكَاتِهِمْ وَأَسْرَارِهِمْ وَأَنْــوَارِهِـمْ وَعُلُــوْمِهِمْ وَنَفَحَــاتِهِمْ وَإِمْــ وَإْشْرَاقَاتِهِمْ وَقُدْسِيَّاتِهِمْ وَإِدْرَكَاتِهِمْ وَنَظَرَاتِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَة وَأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُطِيْلُ أَعْمَارَ أُوْلاَدِ سَمَاحَتِهِ سَيِّدِي الْحَبَيْبِ عَبْدِ الْقَادِرِ وَسَيِّدِي أُلْجَبِيْبِ مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِي الْحَبِيْبِ عَبْدِ الرَّحْمَن رَائِمِهمْ وَأُمُّهَا قِمِمْ وَجَدَّتِهِمْ وَأَهْل بَيْتِهِمْ وَأَزْوَاجِهمْ وَأَوْلاَدِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَتَلاَمِيْذِهِمْ وَتَلاَمِيْذِ سَمَاحَتِهِ الصَّادِقِيْنَ الْبَارِّيْنَ وَأَعْمَارَنَا وَوَالِدِيْنَا وَأَهْل بَيْتِنَا وَعُلَمَائِنَا الصَّالِحِيْنَ إِلَى فَوْقِ الْمِائِةِ وَفَوْقَ عُمْرِ الصَّحَابِي ٱلمِعَمَّرِ شَرْيَةَ فِيْ خَيْرِ وَلُطْفِ وَعَافِيَةٍ

رُوْرٍ وَحُبُوْرٍ، وَبُلُوْغِ الْمِقَاصِدِ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ خُرُوِيَّةِ وَيَشْفِيْهِمْ مِنْ جَمِيْعِ ٱلأَمْرَاضِ وَٱلأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ شِفَاءً تَامًّا عَاجِلاً لاَ يُغَادِرُ سَقَم أَلَماً وَلاَ عِلَلاً، وَأَنْ لاَ يُرِيَهُمْ وَإِيَّانَا مَكْرُوْهًا أَبَدًا بَعْدَ حَادِثَةِ سَمَاحَتِهِ ٱلآنَ وَمَا بَعْدَ ٱلآنَ وَأَنْ يَدْفَعَ وَيَرْفَعَ بِتِلْكَ الْحَادِثَةِ أَكْبَرَ مِنْهَا وَيَجْعَلَنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِيْنَ الرَّاسِخِيْنَ فِي الْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ وَيَفْتَحَ عَلَيْنَا فُتُوْحَ الْعَارِفِيْنَ وَيُفَقِّهَنَا فِي الدِّيْنِ وَيُعَلِّمَنَا التَّأُويْلِ، وَيَهْدِيَنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَيَتَوَفَّانَا عَلَى ٱلإِيْمَانِ وَٱلإِسْلاَمِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِأَحْسَن الْخِتَامِ بَعْدَ عُمْرِ طَوِيْلِ فِيْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، بِنِيَّةِ صَلاَح الْقُلُوْبِ وَالْقُوَالِبِ وَالْخُصُوْلِ عَلَى كُلِّ

الْمَطَالِبِ بِجَاهِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَافَّةِ آلِهِ ذَوِى طَالِبٍ وَكَافَّةِ آلِهِ ذَوِى الْمَايِبِ وَأَصْحَابِهِ ذَوِى الْمَاقِة.

الْفَاتِحَةَ إِلَى أَرْوَاحِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِيْنَ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ وَالِدِيْنَا وَالصَّالِحِيْنَ وَالْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِيْنَ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ وَالِدِيْنَا وَمَشَايِخِنَا وَمُعَلِّمِيْنَا وَذَوِي الْحُقُوقِ عَلَيْنَا أَجْمَعِيْنَ ثُمَّ إِلَى أَرْوَاحِ أَمْوَاتِ هندِهِ الْبَلْدَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنَّ اللهَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنَّ اللهَ يَغْفِرُهَمُ وَيَوْمَهُمْ وَيُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجُنَّةِ وَيَنْفَعُنَا يَعْفِرُهُمُ وَيُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ فِي الْجُنَّةِ وَيَنْفَعُنَا يَعْفِرُهُمُ وَيُعْلِي دَرَجَاتِهِمْ وَعُلُومِهِمْ وَنَفَحَاتِهِمْ يَعْفَلَا وَالدَّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَة. بِسِرِّ الْفَاتِحَةِ .

الْفَاتِحَةَ بِالْقَبُوْلِ وَتَمَامِ كُلِّ سُوْلِ وَمَأْمُوْلِ وَصَلاَحِ الشَّأْنِ ظَاهِراً وَبَاطِناً فِي الدِّيْنِ وَالدُّنيَا وَالْآخِرَةِ دَافِعَةً عَنْ كُلِّ شَرٍّ جَالِبَةً لِكُلِّ خَيْرِ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَ لِأَحْبَابِنَا وَلِمَشَايِخِنَا فِي الدِّيْنِ مَعَ اللُّطْ فِ وَالْعَافِيَةِ وَعَلَى نِيَّةِ أَنَّ اللهَ يُنَوِّرُ قُلُوْبَنَا وَقَوَالِبَنَا مَعَ الْمُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافِ وَالْمَوْتِ عَلَى دِيْنِ ٱلإسْلاَمِ وَٱلإِيْمَانِ بِلاَ مِحْنَةٍ وَلاَ امْتِحَانٍ بِجَاهِ سَيِّدِ وَلَدِ عَدْنَانَ جَامِعَةً لِكُلِّ نِيَّةٍ صَالِحَةٍ وَزِيَادَةً وَعَبَّةً وَإِلَى حَضْرَةِ الْحَبِيْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِه وَصَحْبه . بِسِرِّ الْفَاتِحَة.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْداً يُوافي نِعَمَهُ افيءُ مَزِيْدَه، يَا رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ كَمَا يَنْنَغ رِّلِ وَجْهِكَ وَعَظِيْم سُلْطَانِكَ، سُبْحَانَكَ لاَ نُحْصِى تَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتْنَيْتَ عَلَى نَفْسِك، فَلَكَ الْحُمْدُ حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيْت، وَلَكَ الْحُمْدُ بَعْدَ الرِّضَى، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِي الْأُوَّلِينِ، وَصَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِيْنِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ فِكُلِّ وَقْتِ وَحِيْنِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلاِ الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ . اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَحْفِظُكَ وَنَسْتَوْدِعُكَ

أَدْيَانَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَمْوَالَنَا وَأَهْلَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتَنَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا وَإِيَّاهُمْ فِيْ كَنَفِكَ وَأَمَانِكَ وَعِيَاذِكَ وَجِوَارِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيْدٍ وَجَبَّارٍ عَنِيْدٍ وَذِي عَيْنٍ وَذِيْ بَغْي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللَّهُمَّ جَمِّلْنَا بِالْعَافَيَةِ، وَالسَّلاَمَةِ، وَحَقِّقْنَا بِالتَّقْوَى وَالْإِسْتِقَامَةِ، وَأَعِذْنَا مِنْ مُوْجِبَاتِ في الْحَالِ وَالْمَالِ والْمَآلِ، إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ بِجَلاَلِكَ وَجَمَالِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن، وَارْزُقْنَا كَمَالَ ٱلْمُتَابَعَةِ لَهُ ظَاهِراً وَبَاطِناً فِي عَافِيَةٍ وَسَلاَمَةٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْن، بِفَضْل سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعُالَمِيْنَ. إنتهى راتب العطاس